# ( Sec. 15)

#### O1.70OO+OO+OO+OO+OO+O

تناقلوها . فلا يستقيم هنا ابدا أن نفهم الميراث على أنه ميراث المال أو متاع الدنيا الفاني .

ومن ذلك قوله تعالى : ﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ .. (١٠) ﴾ [النمل] ففى أيَّ شيء ورثه ؟ أورثه في تركته ؟ إذن : فما موقف إخوته الباقين ؟ لابد أنه ورثه في النبوة والملك ، فالمسالة بعيدة كل البعد عن الميراث المادي (١٠) .

ثم يقول الحق سبحانه أن زكريا عليه السلام قال :

﴿ قَالَ رَبِ إِنِي وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِي وَآشَتَعَلَ ٱلرَّأْسُ سَكَيْبًا وَلَمْ أَكُنُ بِدُعَآبِكَ رَبِّ شَقِيًّا ( ) ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

هذا هو النداء ، أو الدعاء الذي دعا به ذكريا عليه السلام : ﴿ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مَنِّي .. (1) ﴾ [مريم] ويرد في الدعاء أن نقول : يارب . أو نقول : يا الله ، فقال ذكريا (رب) أي : يا رب ؛ لأنه يدعو بأمر يتعلق بعطاء الربوبية الذي يشمل المؤمن والكافر ، إنه يطلب الولد ، وهذا أمر يتعلق ببنية الحياة وصلاحها للإنجاب ، وهذه من عطاء الرب سبحانه وتعالى ، وإن كانت العلة في طلب الولد إلهية ، وهي أن يحمل المنهج من بعد أبيه .

فكان زكريا عليه السلام دعا ربه : يا ربّ يا مَنْ تعطى مَنْ آمن بك ، وتعطى مَنْ عصى ، بك ، وتعطى مَنْ كفر ، يا مَنْ تعطى مَنْ أطاع ، وتعطى مَنْ عصى ، حاشاك أن تمنع عطاءك عمَّن أطاعك ويدعو الناس إلى طاعتك .

<sup>(</sup>۱) قال القرطبي في تفسيره ( ٢٥٢/٦): « للعلماء فيه ثلاثة أجوبة : قبل : هي وراثة نبوة . وقبل : هي وراثة نبوة . وقبل : هي وراثة مال . أما قولهم وراثة نبوة فحمال ، لأن النبوة لا تورث . ووراثة العلم والحكمة مذهب حسن » . وقال ابن كثير في تفسيره ( ١١١/٣ ) : « اختار ابن جرير في تفسيره قول أبي صالح : يرث مالي ويرث من آل يعقوب النبوة » بتصرف .

## 00+00+00+00+00+01-170

أما الدعاء بالله ففي أمور العبادة والتكليف .

لذلك ، فإن الرجل العربى حينما شكا الجدب والقحط ماذا قال ؟ قال : مرَّتُ بنا سنون صعبة : فسنة أذابتُ الشحم \_ أى : بعد الجوع وعدم الطعام \_ وسنة أذهبت اللحم \_ أى : بعد أن أنهت الشحم \_ وسنة محَّت العظم .

فكأن العَظُم هو آخر مخزن من مخازن القوت فى جسم الإنسان ساعة أن ينقطع عنه الطعام والشراب. والعظم فى هذه الحالة يُوجّه غذاءه للمخ خاصة ؛ لأنه ما دام فى المخ بقية قبول حياة فما حدث للجسم من تلف قابل للإصلاح والعودة إلى طبيعته ، إذن : فسلامة الإنسان مرتبطة بسلامة المخ .

لذلك نجد الأطباء فى الحالات الحرجة يُركُّزون اهتمامهم على سلامة المخ ، ويرتبون عليه حياة الإنسان أو موته ، حتى إن توقف القلب فيمكنهم بالتدليك إعادته إلى حالته الطبيعية ، أما إنْ توقف المخ فهذا يعنى الموت .

# المولام المالية

#### Q1.YVQQ+QQ+QQ+QQ+QQ+QQ+Q

فكأن نبى الله زكريا \_ عليه السلام \_ يقول : يارب ضعف عظمى ، ولم يَعُدُ لدى إلا المصدر الأخير لاستبقاء الحياة .

ولما كان العظم شيئاً باطناً مدفوناً تحت الجلد ، فهو حيثية باطنة ، فأراد زكريا عليه السلام أنْ يأتي بحيثية أخرى ظاهرة بينة ، فأتى بأمر واضح : ﴿وَاسْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا .. (1) ﴾ [مريم] فشبه انتشار الشيب في رأسه باشتعال النار ، فالشعر الأبيض الذي يعلوه واضح كالنار .

والمتأمل في هذا التشبيه يجد أن النار أيضاً تتغذى على الحطب وتظل مشتعلة لها لهب يعلو طالما في الحطب الحيوية النباتية التي تمد النار ، فإذا ما انتهت هذه الحيوية النباتية في الحطب أخذت النار في التضاؤل ، حتى تصير جَدُّوة لا لَهبَ لها ثم تنطفيء .

واشتعال الرأس بالشيب أيضاً دليل على ضعف الجسم ووهن قُوته ؛ لأن الشعر يكتسب لونه من مادة ملونة سوداء أو حمراء أو صفراء توجد في بُصيلة الشعرة ، وتُمد الشعرة بهذا اللون ، وضعف الجسم يُضعف هذه المادة تدريجيا ، حتى تختفي ، وبالتالي تخرج الشعرة بيضاء ، والبياض ليس لونا ، إنما البياض عدم اللون نتيجة ضعف الجسم وضعف الغُدد التي تفرز هذا اللون .

لذلك ، نجد المترفين الذين يعنون كثيراً بشعرهم ويضعُون عليه المواد المختلفة اول ما يظهر الشيب عندهم تبيض سوالفهم ؛ لأن السوالف عادة بعد أنْ يُهذّبها الحلاق تأخذ أكبر قدر من المواد الكاوية التى تؤثر على بصيلات الشعر وعلى هذه المادة الملونة ، والشعرة مثل الأنبوبة يسهل توصيل هذه المواد منها خاصة بعد الصلاقة مباشرة وما تزال الشعرة مفتوحة .

### 00+00+00+00+00+01·YA0

ثم يقول : ﴿ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكُ رَبِ شَقِياً ﴿ 〕 ﴾ [مريم] اى : لم أكنْ فيما مضى بسبب دعائى لك شقيا ؛ لأنى مُستجَابُ الدعوة عندك ، فكما أكرمتنى سابقاً بالإجابة فلم أكنْ شقيا بدعائك ، بل كنتُ سعيدا بالإجابة ، فلا تُخلف عادتك معى هذه المرة ، واجعلنى سعيدا بانْ تُجيبنى ، خاصة وَأَن طلبى منك طاعة لك ، فأنا لا أريد أنْ أخرج من الدنيا إلا وأنا مطمئن على مَنْ يحمل المنهج ، ويقوم بهذه المهمة من بعدى .

وأنت قد تدعو الله لأمر تحبه ، فإذا لم يأت ما تحبه ولم تجب حزنت وكأنك شقيت بدعائك ، وقد يكون شقاء كذب ؛ لأنك لا تدرى الحكمة من المنع وعدم الإجابة ، لا تدرى أن الله تعالى يتحكم فى تصرفاتك .

وربما دعوْت بأمر تراه الخير من وجهة نظرك وفي علم الله أنه لا خُير كلك فيه ، فمنعه عنك وعدل لك ما أخطأت فيه من تقدير الخير ، فأعطاك ربك من حيث ترى أنه منعك ، وأحسن إليك من حيث ترى أنه حرمك ، لأنك طلبت الخير من حيث تعلم أنت أنه خير ومنع الله من حيث يعلم أن الخير ليس في ذلك .

ثم يذكر زكريا عليه السلام عِلَّة أخرى هي علة العِلَل ولُبَّ هذه المسألة ، فيقول :

# ﴿ وَإِنِي خِفْتُ ٱلْمَوَالِيَ مِن وَرَآءِى وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِتَا ۞ ﴿

( الموالي ) من الولاء ، وهم أقاربه من أبناء عمومته ، فهم الجيل الثاني الذي سياتي بعده ، ويضاف أنْ يصملوا المنهج ودين الله من

# ( ST 104

#### O1-1100+00+00+00+00+0

بعده ؛ لأنه رأى من سلوكياتهم فى الصياة عدم أهليتهم لحمل هذه المهمة .

﴿ مِن وَرَائِي . . ① ﴾ [مريم] سبق أن أوضحنا في سورة (الكهف) أن كلمة وراء تأتي بمعنى : خلف ، أو أمام ، أو بعد ، أو غير . وهنا جاءت بمعنى : من بعدى .

ثم يقول: ﴿وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا .. ① ﴾ [مديم] والعاقر هي التي لا تلد بطبيعتها بداية ، أو صارت عاقراً بسبب بلوغها سنَّ الياس مثلاً. ونحن نعلم أن التكاثر والإنجاب في الجنس البشري ينشأ من رجل وامرأة ، وقد سبق أنْ وصف زكريا حاله من الضعف والكبر ، ثم يخبر عن زوجته بانها عاقرٌ لا تلد ، إذن : فاسباب الإنجاب جميعها مُعطَّلة .

وقوله : ﴿ وَكَانَتِ امْرَأَتِى عَاقِرًا .. ۞ ﴾ [مريم] أى : هى بطبيعتها عاقر ، وهذا أمر مصاحب لها ليس طارئاً عليها ، فلم يسبق لها الإنجاب قبل ذلك .

ثم يقول: ﴿ فَهَا مُعَطَّلَة ، والمقدمات تقول : لا يوجد إنجاب ؛ مقابل ، فالاسباب هنا مُعطَّلة ، والمقدمات تقول : لا يوجد إنجاب ؛ لذلك لم يقُلُ مثلاً : اعطنى ؛ لان العطاء قد يكون عن مقابل ، اما فى هذه الحالة فالعطاء بلا مقابل وبلا مقدمات ، فكانه قال : يارب إن كنت ستعطينى الولد فهو هبة منك لا املك اسبابها ؛ لذلك قال فى آية اخرى عن إبراهيم عليه السلام : ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهُبَ لِي عَلَى الْكِرَوْنُ إِسْمَاعِيلُ وَإِسْحَاقَ .. ( ) ﴾

 <sup>(</sup>١) كان عُمر إبراهيم ـ عليه السلام ـ حين بُشر بإسماعيل وإسحاق ( ١١٧) عاماً . قاله سعيد
ابن جبير فيما نقله السيوطى فى الدر المنثور ( ٤٩/٥ ) .

## OC+OC+OC+OC+OC+O(11-O

ولمنا رَقَّفة ومُلْحَظ في قوله تعالى ﴿ عَلَى الْكَبْرِ .. (٢٠) ﴾ [ابراهيم] حيث قدال المفسرون . (على ) هذا بمعنى ( مع ) و ( على ) ثلاثة أحرف و ( مع ) حرفان فلماذا عدل الحق تبارك وتعالى عن الخفيف إلى الثقيل \* لا بد أن وراء هذا اللفظ إضافة جديدة ، وهي أن ( مع ) تفيد المعية فقط ، أما ( على ) فتقيد المعبة والاستحلاء ، فكانه قال : إن الكبر يا رب يقتضى ألا يوجد الواد ، لكن طلاقة قدرتك اعلى من الكبر

ومن دلك أيضا قوله نعالى : ﴿ وَإِنَّ رَبَكَ لَذُو مَغْشَرَدُ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلُمهِمْ .. (١٠) ﴾ الرعم كأن الظلم يقتضى أن يُعاقبوا ، لكن رحمة الله بهم ومغفرته لهم علت على استحقاق العقاب

وقدوك ﴿ مِن لَدَنك .. ( ﴿ ﴾ إمديم] أي : من عندك أنت لا بالأسباب ( وأبياً ) أي : ولدا صدالجاً يليني في حَمَّل أمانة تبليغ منهجك إلى الناس لتسلّم لهم حركة الحياة .

ئم يقول :

# ﴿ يَرِثُنِي وَبَرِثُ مِنْ ءَالِي يَعْقُوبَ وَأَجْعَ لَهُ رَبِّ رَضِيًّا ۞ ﴿

# 01/1/00+00+00+00+00+0

وقوله : ﴿ وَاجْعَلْهُ رَبُّ رَضَيًا (١٦) ﴾ [سيم] أي : مرضياً عنه منك . ثم يقول الحق سبحانه :

# ﴿ يَنزَكَ رِبَّا إِنَّا نَبُشِرُكَ بِغُلَندِ آسَمُهُ بَعْنَى لَمْ نَعْدَل لَهُ مِن قَبْلُ سَعِيثًا ۞ ﴿ لَهُ

المتامل لهذه القصدة يجد هذه الأية قد اختصرت من القصدة ما يفهم من سياقها ثقة في نباهة السامع ، وأنه قادر على إكمال المعنى ، فكان معنى الآية . سمع الله دعاء ذكريا وحيشات طلبه ، فأجابه بقوله : ﴿ يَسْرَكُرِيّا . . (٧) ﴾

وتوجيه الكلام إلى زكريا عليه السلام هكذا مباشرة دليلٌ على سرعة الاستجابة لدعائه ، فجاءت الإجابة مباشرة دون مُقدَّمات ،

ومثال ذلك : ما حكاه القرآن من قصة سليمان - عليه السلام - وبلقيس ، قال سليمان : ﴿ أَيْكُم يَأْنِينِي بِعَرْشُهَا قَبَلُ أَنْ يَأْتُونِي مُسلمين (٣٨) قَالَ عَفْرِيتٌ مِن الْجِنَ أَنَا أَنِيكَ بِهِ قَبْلُ أَنْ نَقُومٍ مِن مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لِقَرِي أَمْنِينٌ (٣٨) قَالُ اللّذِي عَنْدُهُ عَلْمٌ مِن الْكِتَابِ أَنَا آنِيْكَ بِهِ قَبْلُ أَنْ يُرِتَدُ لِقُولِي أَمْنِينٌ (٣٩) قَالُ اللّذِي عَنْدُهُ عَلْمٌ مِن الْكِتَابِ أَنَا آنِيْكَ بِهِ قَبْلُ أَنْ يُرِتَدُ لِقُولِي أَمْنُكُم لِللّهُ وَلَى اللّهُ عَنْدُهُ قَالُ هَمْدًا مِن فَصَلُ رَبِي لِيَبْلُونِي أَأْشَكُم أَمْ أَكُمُ مُن الْكِتَابِ أَنَا آنِيْكَ بِهِ قَبْلُ أَنْ يُرِتَدُ إِنْ لِيَنْفُونِي أَأْشُكُم اللّهُ عَنْدُهُ قَالُ هَمْدًا مِن فَصَلَ رَبِي لِيَبْلُونِي أَأْشُكُم اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْدُهُ قَالُ هَمْدًا مِن فَصَلُ رَبِي لِيَبْلُونِي أَأْشُكُم اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْدُهُ قَالُ هَمْدًا مِن فَصَلُ رَبِي لِيَبْلُونِي أَأْشُكُم اللّهُ اللّهُ عَنْدُهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ

فبين قوله : ﴿ فَبُلُ أَنْ يُوتَدُّ إلَيْكَ طَرَفُكَ .. (٤٠) ﴾ [النمل] وقوله : ﴿ رَآهُ مُسْتَقَرَّا عِندُهُ .. (٤٠) ﴾ [النمل] وقوله : ﴿ رَآهُ مُسْتَقَرَّا عِندُهُ .. (٤٠) ﴾ [النمل] كلام يقتضيه سياق القصة ، كأن نقول : فأذن له فذهب وأتى بالعرش ، لكن جاء الأسلوب سريعاً

 <sup>(</sup>١) الطرّف جانب العين ، ويطلق على العين وعلى البصر ، وقوله تعالى : ﴿ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلُ أَن
بِرَتَدُ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ، . (١٠) ﴾ [النمل] ، أي : بصدرك ، أي : مقدار غمضة العين وفقحها ،
[ القاموس القويم ١/ ٤٠٠/ ] .

ليتناسب مع سرعة الحدث في إحضار عرش بلقيس من مكانه .

وقوله : ﴿إِنَّا نُبَشِرُكَ .. (٧) ﴾ [مريم] البشارة : هي الإخبار بما يسرُّك قبل أن يجيء ليستطيل أمد الفرح بالشيء السَّار ، وقد يُبشرك مُساويك ويكذب في البُشْري ، وقد تأتي الظروف والأحداث مُخالفة لما يظنه ، فكيف بك إذا بشرك الله تعالى ؟ ساعة أن تكون البشارة من الله فاعلم أنها حَقِّ وواقعٌ لا شكَّ فيه .

وقوله : ﴿ بِغُلامِ اسْمُهُ يَحْيَىٰ .. ( ) ﴾ [سيم] أى : وسماه أيضا . ونحن نعلم أن للبشر اختيارات في وَضْع الأسماء للمسميات ، ولهم الحرية في ذلك ، فواحدة تُسمى ولدها (حرنكش ) هي حرة ، والأخرى تسمى ابنتها الزنجية (قمر ) هي أيضا حرة .

إلا أن الناس حين يُسمُون يتمنون في المسمّى مواصفات تَسرُّ النفس وتقرُّ العين ، فحين نُسمًى سعيداً تفاؤلاً بان يكون سعيداً فعلاً ، والاسم وُضع للدلالة على المسمى ، لكن ، أيملك هذا المتفائل أن يأتى المسمى على وَفْق ما يحب ويتمنى ؟ لا ، لا يملك ذلك ولا يضمنه ؛ لأن هناك قوة أعلى منه تتحكم في هذه المسألة ، وقد يأتى المسمّى على غير مُراده .

أما إذا كان الذى سمّى هو الله تعالى فلابد أن يتحقق الاسم فى المسمّى ، وينطبق عليه ، ولابُد انْ يتحقّق مراده تعالى فى مَنْ سمّاه ، وقد سمّى الحق تبارك وتعالى ابن زكريا يحى فلا بُد أن تنطبق عليه هذه الصفة ، ويحيى فعل ضده يموت ، إذن : فهو سبحانه القادر على أن يُحييه ، لكن يحييه إلى متى ؟ وكم عاماً ؟ الحياة هنا والعيش يتحقق ولو بمتوسط الأعمار مثلاً ، فقد أحياه وتحققت فيه صفة الحياة .

# 01.7700+00+00+00+00+0

ولذلك استدل أهل المعرفة من تسميت يحيى على أن ابن زكريا سيموت شهيداً ليظل حيا كما سماه الله وقد كان .

وقوله : ﴿ لَمْ نَجْعَلَ لَهُ مِن قَبْلُ سَمِيًا ۞ ﴿ [مريم] السمى : اختلف العلماء في معناها فقالوا : تأتى بمعنى : نظير أو مثيل أو شبيه وإما سميا يعنى : اسمه كاسمه .

ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ رَبُّ السَّمَـٰوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدُهُ وَاصْطَبِرْ لِعَبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًا ۞ ﴾ [مريم] فقالوا : سميا هنا تحمل المعنيين : هل تعلم له نظيراً أو شبيها ؛ لأنه سبحانه ﴿ لَيْسَ كَمِثْلُهِ شَيْءٌ .. ۞ ﴾ [الشوري] ﴿ وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُوا أَحَدٌ ۞ ﴾ [الإخلاص]

ويمكن أن نقول بهذا المعنى أيضاً فى قصة يحيى عليه السلام ، إلا أنه يقع فيه شيء وهو : أن الله تعالى حينما قال فى مسألة يحيى : ﴿ لَمْ نَجْعَلَ لَهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا ( ) ﴾ [مريم] واعتبرناها بمعنى المثل أو النظير والشبيه ، فهذا يعنى أنه لم يسبق يحيى واحد مثله في الصلاح والتقوى ، فأين - إذن - أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام ؟ وأين إسماعيل وإسحق ؟

فهذا المعنى وإن كان السياق يحتمله في غير هذا الموضع إلا أنه لا يستقيم هنا ؛ لأن الله تعالى جعل من قبل يحيى من هو أفضل من يحيى ، أو مثله على الأقل .

أما المعنى الآخر فيكون : ﴿ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ( [ ] ﴿ [ مريم ] أي : هل هناك مَنْ تسمى باسمه تعالى ؟ وهذا هو المعنى الذي يستقيم في قصة يحيى عليه السلام ؛ لأنه أول اسم وضعه الحق سبحانه على ابن زكريا ، ولم يكن أحد تسمى به من قبل ، أما بعده فقد انتشر هذا الاسم ، حتى قال الشاعر :